رَفْعُ مجس (لرَّحِيُ (الْبُخَنَّ يُّ السِّكِيْرَ الْاِنْرُ الْمِلْووَ كُرِّ www.moswarat.com

مخالسُ فشِانَ الِاسْلَمِ (المجمُّعَة الثالثة) ٦

مغازي رسول سري

غزوة خيب

بقالة سَّلِمُ بِرُِعِيْدِ الْمِسْكَلَالِيَّةِ

دارابن الجوزي



رَفَحُ محِس الارَّجِي الْمُجَثِّرِيَ السِّكِيرِ الإِدْرُةِ الْمِزْدِودِي \_\_\_\_ www.moswarat.com

(۲) غزوة خيبر

# جميع أنج قُوق محفوظ مرارابن انجوزي الطبعة الأولى الطبعة الأولى من من المراد المولى من المراد المراد



# دارابن الجوزي

لِلنَّشَ رَوَالتَوزِينَ عَ الْمُلَكَ قَالَمَ الْعَرَبِينَةِ السَّعُودِينَةِ الدَّمَامِّرَ شَارِعِ الْبَنْ خَلْدُونَ . تَ : ٢٤٨١٤٦ صَرِبُ : ٢٩٨٢ - الرَّمِز البِرَيدِيّ : ٢١٤٦٠ و الكُنُ : ٢٤١٢١٠٠ الإحسَامُ : الهفؤف مشارع الجامِعة ـ ت : ٢١٢١٢٥ م جسّدة ـ ت : ٢٤٢٥ - ٦٨ ـ ٢٥١٦٥٤٩٢ الرّبَاض ـ ت : ٢٦٦٣٣٩ وقع محير الاتجابي المنجتري السكت الانز الإنزودكري www.moswarat.com

> مجالس فتيان الإسلام المجموعة الثالثة مغازي رسول الله ﷺ الكبرى

( 7)

غزوة خيبر

بقلم طيم بن عيد الھلالي

دارابن الجوزي

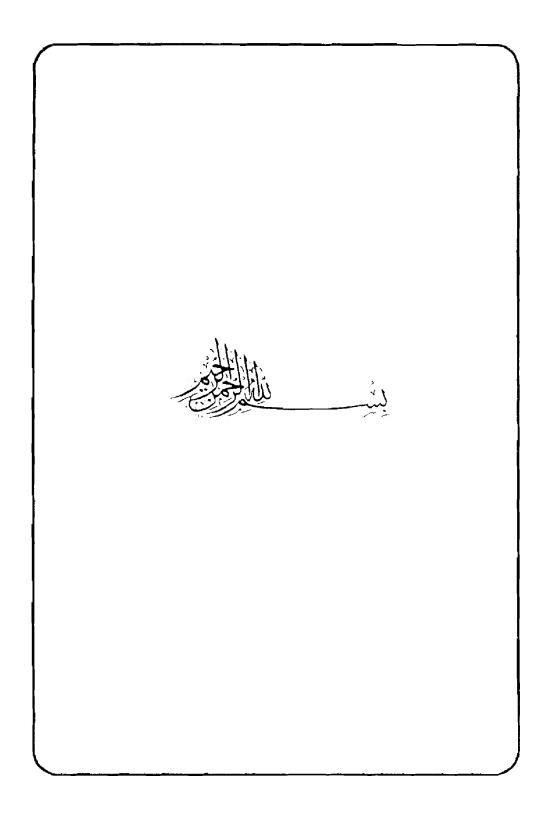

رَقَحُ جبر الرَّحِي الْمُجِّرِيَ السِّكِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ www.moswarat.com

#### کید یمود

انصرف رسولُ اللهِ عَلَيْ عَامَ الحُدَيْبِيَة راجعاً إلى المَدينَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيه سورة الفَتْح، وأعطاه فيها خَيْبَر: ﴿ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَمْ هَذِهِ عَلَيْهُ اللهُ مَغَانِمَ كَمْ هَذِهِ عَهُ اللهُ عَلَيْمَ هَذِهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْمَ هَذِهِ عَلَيْهُ اللهُ مَغَانِمَ كُمْ هَذِهِ عَهُ اللهُ الله

فَلَمَا قدِم رَسولُ اللّهِ عَلَيْ المَدينَة عَلِمَ أَنَّ يَهودَ خَيْبَر يَتَصلون بالمنُافِقين وقبائلِ العَرَبِ الضّارِبين حَوْلَهم؛ ليؤلِّفوا جَبْهَةً تكيدُ للمُسْلَمين.

قال أسامة: وهل انتَظُر رسولُ اللّه عَالِيْتُ

ميلاد هذا الحِلْفِ الذي سَيتاَمَرُ على المُسْلِمين من جَديد؟

قلت: أَي بُني: إِنَّ المُسْلِمِينِ كَانُوا أَيْقَاظاً لِهِذِهِ الدَّسَائِسِ فَما أَنْ عادوا مِن غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ حتى تَوَجَّهُوا إلى خيبْرَ لِكَسُر كَيْدِ يَهُود... ناهيك أَنَّ المُسلمين أَمنوا مَكْرَ قُوْةٍ وَأَلَدَ عَدُو قُرَيشِ التي كانت أَكْبَرَ قُوْةٍ وَأَلَدَ عَدُو للمُسلمين، فكان لِزاماً أَن يَتَفَرَّغ المُسلمون لِمُحاسَبةِ يَهُودِ خَيْبَر.

## في الطريق إلى خيبر

قال أنس: وَهل واجَه المُسْلِمون تَحالُف المُسْلِمون واليَهود دَفْعَةً واحِدَةً؟

قلت: نَزَل رَسولُ اللّهِ عَلَيْ بالرَّجيع:

وادٍ بين خَيْبَر وَغَطَفان، التي سارَت لِتُظاهِرَ اليَهود... فَلَمّا سَاروا سَمِعوا خَلْفَهم في أَموالِهم وَأَهْليهم فَرَجعوا عَلى أَعقابِهم وَأَهْليهم فَرَجعوا عَلى أَعقابِهم وَأَقامُوا في دِيارهم، وَخَلّوا بَيْن رَسولِ اللّهِ وَخَيْبَر.

قلت: نَعَم. . . وَقَد استَفاد المُسْلِمون من هذه الحَرَكَةِ العَسْكَرَيةِ أَمْراً آخَر حيث طَنَّ يَهودُ خَيْبَر أَنَّ الجَيْشُ الإسلامَي زاحفٌ صَوْبَ غَطَفَان فَلَم يُعيروه اهتماماً حيث

غدوا إلى حُقولهم بَمَساحيهم (۱) وَمَكَاتِلهم (۲). . . فما شَعروا إلا والمُسْلِمين على أَبوابِ خَيْبَر، فَلَما رَأُوا مُحَمِّداً وَيَالِيْ وَالْمُسْلِمِين على أَبوابِ خَيْبَر، فَلَما رَأُوا مُحَمِّداً وَيَالِيْ وَالْمُسْلِمِين وَجُنْدَه وَلَوا هاربين إلى حُصونِهم قائلين: مُحَمَّدٌ والخَمِيس (۳)، مُحَمَّدٌ والخَمِيس.

فقال رسول الله ﷺ: «اللّهُ أَكْبَرُ خَرِبتَ خَيْبَر، إنا إذا خَرِبتَ خَيْبَر، إنا إذا نزلنا بِساحَةِ قَوْم فَساء صَباحُ المُنْذَرين»

قالت هِنْدُ: وَهَل هَرَبَ اليَهَودُ وَسَلَّموا

<sup>(</sup>١) جمع مسحاةً وهي: أداة القَشْر والجَرُف.

<sup>(</sup>٢) جمع مكتل، وهو: زنبيلٌ يُصنَعُ من الخوصِ.

 <sup>(</sup>٣) الجيشُ الجرارُ؛ شمَّي بذلك لأنه خَمْسُ فِرَق: المُقلَّمة، والتَّلْث، والمَيْمنةُ، والميشرَةُ، والسَّاقُ.

مَدينتهم بهذه الشهولة؟

قلت: لا يا بُنْيَتي ... إنّهم هَرَبوا لِيَتَحصَنوا في قلاعِهم، فاليَهودُ لا يَعْتَمِدون عَلَى تَسْيَرِ الجُيوشِ تُصِيبُ ويصَابُ منها ... إنهم يكرَهون اللَّقاء في مَيادينِ القِتال المَكْشوفَةِ ... وبهذا وَصفَهم رَبُّنا في كتابهِ العَزيزِ : ﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَيْدِيدُ يَعْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقَلُونَ فَي مَا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقَلُونَ فَي اللَّهُ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدُ يَعْشَا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقَلُونَ ﴾ .

قال أسامة: إِنَّهم يُحِبونَ الحَياةَ وَيَحرِصونَ عليها كَما وَصفَهم خالِقُهم: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ الْشَرِكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ أَشَرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ أَشَرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ

بِمُزَحْزِحِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَدُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾.

قال مالك: وماذا كان مِن أَمْرِ المُسلمين عندما فَرَ اليَهودُ إلى حُصونِهم؟

قلت: دنا رسولُ اللّه عَلَيْهِ مِن خَيْبَر وَأَشُرَفَ عَلَيْهَا ثَم قال: "قِفُوا"؛ فَوَقَف الجَيْشُ الزَّاحِفُ المُتَوَثِّبُ لِتَطْهِير أرض الجَيْشُ الزَّاحِفُ المُتَوثِّبُ لِتَطْهِير أرض الجزيرة العربية من رِجْسِ يَهود، ثُمَّ تَضَرَّعَ رَسُولُ الله عِنْ إلى اللّه بهذا الدُّعاء:

"اللّهُ مَ ربّ السّماوات السّبع وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبّ الاَّرضينَ السّبع وما أَقْلَلْنَ، وَرَبّ اللَّرضينَ السّبع وما أَقْلَلْنَ، وَرَبّ الشّياطِين وما أَضْلَلْن، فَإِنا نَسَأَلُكَ خَيْرَ هَذهِ القَرْيَةِ، وَخَيْرَ مَا فِيها، وَنعوذُ بِك من شَرً هَذه القَرْيَةِ، وَشَرّ أَهْلِها، وَنعوذُ بِك من شَرً هَذه القَرْيَةِ، وَشَرّ أَهْلِها،

رَفَحَ مجر ((رَجِيلِ الْاِتِورِي) (سُلکَن (لاِنْزَ) (لاِنْزَادِي) www.moswarat.com

وَشُرِّ ما فيها، اقدموا: بسم الله».

#### على أبواب خيبر

وبات المُسلمون وقد تَهَيَّأُوا لاقتِحام حُصون خَيْبَر، فقال رَسولُ الله عَلِيْ لَيْلَة الله عَلِيْ لَيْلَة الله عَلَيْن الرَاية غَدَاً رَجُلاً يُحِبُ الله وَرَسولُه؛ يُحِبُ الله وَرَسولُه؛ يَفتح الله وَرَسولُه؛ يَفتح الله عَلى يَدَيه».

فَباتَ النَّاسُ يَدوكون (١) أَيُّهم يُعطُاها، فَلَمَّا أَصْبَح الناسُ، غَدَوا على رَسولِ اللّهِ وَلَكَمَّا أَصْبَح الناسُ، غَدَوا على رَسولِ اللّهِ وَلَيْنَا أَصْبَح الناسُ، غَدَوا على رَسولِ اللّهِ وَلَيْنَا اللّهِ مَنْ يُعطاها، فقال:

«أَيْنَ عليُّ بنُ أَبِي طالِب؟».

فقالوا: يا رسولَ اللّهِ هُو يَشْتَكي

<sup>(</sup>١) يموجون ويختلفون.

عَيْنَيه .

قال: «فَأُرسلوا إِلَيه».

فأتيَ به، فَبَصقَ رسولُ اللهِ ﷺ في عينيه، وَدَعاله، فَبَرِأُ () حتى كأنْ لَم يَكُن بِه وَجَعٌ، فأعطاه الرَّايةُ.

#### تربية إيمانية

فقال: يا رسولُ اللهِ أُقاتِلُهم حتى يَكونوا مِثْلَنا؟

قال: «انفُذْ على رِسْلِك حَتى تَنْزلَ بِساحَتهم، ثم ادعُهم إلى الإسلام، وأخبرهُم بِساحَتهم، ثم ادعُهم مِن حقِّ الله فيه، فوالله بِما يَجِبُ عَليهم مِن حقِّ الله فيه، فوالله لأن يَهديَ الله بكَ رجلاً واحداً خيرٌ لكَ مِن

<sup>(</sup>١) شُفي وتَخَلَّص مما به.

حُمْر النَّعَم<sup>(1)</sup>.

قال أنس: هذا التَّوجيهُ النَّبويُ يُبْرزُ وَرَصَ الإسلامِ عَلَى هَدايةِ النَّاسِ وَجَعْلِهم عِلَى هَدايةِ النَّاسِ وَجَعْلِهم عِباداً لِلّه وَحْدَه، وَيَقْطَعَ تَطَلُّعَ النَّاسِ إلى الأعراضِ الدُّنْيَوَيةِ العاجِلةِ.

وَقَد كَانَ لِهذا التَّوجيهِ النَّبويِّ أَثُرٌ

<sup>(</sup>١) الإبل، وهي من أنفس أموال العرب.

عَمِيقٌ في نُفوسِ المُسْلِمِينِ، فَقَد جَاء رَجُلٌ مِن الأَعرابِ إِلَى النَّبِيِّ رَبِيْكِيْ ، فَآمَن بِه واتَّبَعَهُ. فَقَال: أُهاجِرُ مَعَك.

فَأَوْصَى به بَعضَ أصحابه، فَلَمّا كانت غَرْوَةُ خَيْبَر، غَنِمَ رسولُ اللّه بَالِيْ شَيْئاً، فَقَسَمَه، وَقَسَم للأعرابي، فَأَعْطى أصحابَه ما قَسَمَه لَه، وكان يَرْعى ظَهْرَهم، فَلَمّا جاء دَفَعوه إليه.

فقال: ما هذا؟

قالوا: قَسَمٌ قَسَمَهُ لكَ رسولُ اللّهِ

فأخذه، فجاء به النّبي عَلَيْتُو، فقال: ما هذا يا رسول الله؟

قال عَلَيْ : «قَسَمٌ قَسَمْتُه لَك».

قال: ما على هذا اتَّبَعْتُك، وَلْكِن اتَّبَعْتُك على أَن أُرمى هٰهنا ـ وأشار إلى حَلْقِه بِسَهِم ـ فأموتُ فأَدخُلُ الجَنَّةَ.

فقال عِنْ الله عَلَيْ : «إِن تَصَدُق اللّه يَصْدُقْكَ ».

ثُمَّ نَهَضَ إلى قِتالِ العَدُّوِّ، فأُتيَ به إلى النَّبِيِّ وَهُو مَقْتُولٌ.

فقال: «أَهُو هُو؟».

قالوا: نَعم.

قال: «صدَقَ اللهَ فَصَدقَه».

فَكُفَّنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ فِي جُبَّتِه (١)، ثم

<sup>(</sup>۱) ثوب سابغ واسع الكُمين، مشقوق المُقَدَّم، يلبس فوق الثياب.

قَدَّمه، فَصَلَى عليه، وكان من دُعائِه له: ﴿ اللهُمَّ هذا عبدُك خَرَجَ مُهاجِراً في سبيلك، قُتِلَ شَهيدًا وأنا عليه شَهيدٌ ».

#### سلاسل حصون خيببر

انطَلَقَ عليٌّ رضي الله عنه بِرايَةِ رَسولِ اللهِ عَنه بِرايَةِ رَسولِ اللهِ عَلَيْ خَيْبَرِ التي اللهِ عَلَيْ مُنْقَسِمَةٌ إلى شَطرين:

الشَطْرِ الأوَّلِ: فيه خَمْسَةٌ حُصون،

ھي :

١ حِصْنُ ناعم.

٢\_ حَصِنُ الصَّعَب بن معاذ.

٣ حِصْنُ قَلْعَةِ الزُّبَيرْ.

٤\_ حِصْنُ أُبي.

٥\_ حِصْنُ النّزار.

الشطر الثاني: فيه ثلاثَةُ حُصون،

ھي :

١ حِصْنُ القَموص.

٢\_ حِصْنُ الوطيح.

٣ حِصْنُ السّلالم.

فَكَانَ أُوّلُ حِصْنِ هَاجِمَهُ المُسْلِمُونَ هُو حِصْنُ نَاعِم، وكَانَ شَعَارُهُم: يا منصور؛ أمت، أمت، فَخَرج مَرْحَبٌ

اليَهودِي يَخْطُرُ(١) بِسَيْفه، وَهُو يَقُول: قد علمت خيبرُ أنَّى مرحبُ شاكى السلاح بطلٌ مُجَرَّبُ إذا الحُروبُ أَقبَلَت تَلَهَّبُ فَبَرَزَ لَه عامرُ بن الأَكْوَع، فَقال: قَد عَلمت خَيْبَرُ أَنِّي عامرٌ شاكى السِّلاح بَطَلٌ مغامرٌ فاختلفا ضَرَبتين، فَوَقَع سَيْفُ مَرْحَب في تُرْس(٢) عامر، فَذَهب عامر يَسْفُلُ له،

في برس عامر، فدهب عامِر يسفل له وَكان سَيْفُ عَامِر فيه قِصَرٌ، فَرَجع عليه

<sup>(</sup>١) تبختر .

<sup>(</sup>٢) ما كان يتوقى به في الحرب.

ذُبابُ<sup>(۱)</sup> سَيْفِه، فأصابَ عَيْن رُكْبَتِه، فَمات مِنه.

فَقال سَلَمَةُ بِنُ أَلاكُوَع للنَّبِيِّ وَيَالِيَّةٍ: زَعَموا أَنَّ عامِراً حَبِطَ عَمَلُه.

فقال ﷺ: «كَذَبَ مَن قَالَه، إنَّ له أجرين ـ وَجَمَع بين أُصبَعيه ـ إنه لَجاهِدٌ مجاهدٌ، قلَ عَرَبِيُّ مشى بها مِثْلَه».

ودَعا مَرحبٌ للبرازِ مَرَّةً أُخرى وجعل يَرْتَجِزُ قائلًا:

أنا الذي سَمَّتني أُمِّي مَرْحَبُ

شاكي السلاح بطلٌ مُجَرَّبُ

<sup>(</sup>١) حَدُّ طرفيه.

إذا الحروبُ أقبلت تَلَهَّبُ فبرز إليه عليٌّ وهو يقول: أنا الذي سَمَّتني أُمي حَيْدَره

كَلَيثِ غاباتٍ كريهِ المَنْظَرَه المَنْظَرَه المَنْظَرَه الوقيهم بالصَّاع كَيْلَ السَّندَرَهِ (۱) فَضَرَبَ مَرْحَباً، فَفَلق هامَتَه (۲)، وكان الفَتْحُ على يَديه.

وَدارَ قِتالُ مريرٌ حَوْل حَصْنِ نَاعِم قُتل فيه أَشْرافُ يَهود، فانهارَت مقاوَمَتُهم، وَعَجزوا عن صَدِّ هُجوم المُسلمين،

<sup>(</sup>١) مكيال واسع، والمراد: أقتل الأعداء قتلاً واسعاً ذريعاً.

<sup>(</sup>٢) رأسه.

فَهَربوا إلى حِصْن الصَّعب بن معاذ، واقتَحمَ المُسْلِمون حَصْنَ ناعه. . . واستمر المُسلمون يهاجمون حُصونَ خَيْبَر وَهي تَتَسَاقَطُ تباعاً، فلما أَيْقَنِ اليَهودُ بالهَلَكَةِ ولم يَرُوا مَحيصاً (١) من الاستسلام سَأَلُوا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ الصُّلْحَ . . . فَصَالحوه على أن يَجْلُوا(٢) منها، وَلَهم ما حَمَلت ركابُهم، وَلرسول الله عَلَيْ الصَّفراء (٣) والبَيْضَاء (١)، واشترَط عَليهم أن لا يكتُموا شيئاً، فَإن فَعَلُوا فَلا ذِمَّةَ لَهِم ولا عَهْد، فغيَّبُوا مَسْكاًّ ٥٠

<sup>(</sup>١) مَحيد ومَهَرب.

<sup>(</sup>٢) يخرجوا من ديارهم عقوبةً.

<sup>(</sup>٣) الحنطة.

<sup>(</sup>٤) الذهب.

<sup>(</sup>٥) جلداً.

فيه مالٌ وَحِليٌ لحُيَي بن أَخْطَب، كَأَن احتمله مَعه إلى خَيْر حين أُجْلِيت النَّضيرُ، فَقَال رَسولُ اللّه عَيَّةِ لِعمِّ حُييٌ بن أَخْطب: «مَا فَعَل مَسْكُ حُييٌ الذي جاء به مِن النَّضيرِ؟»

النَّضيرِ؟»

قال: أَذَهَبتُه النَّفقاتُ والحُروبُ.

فقال ﷺ: «العَهْدُ قَريبٌ، والمالُ أَكْثَرُ مِن ذلك»

فَدَفعَه رَسولُ اللّهِ عَنَيْ إلى الزُّبَيْرِ، فَمَسَّهُ (۱) بِعذابِ، وَقَد كان قبل ذلك دَخَل خِرْبَةُ (۲) فقال: قَدَ رأيتُ حُيّياً يَطوفُ في

<sup>(</sup>١) أصابه.

<sup>(</sup>٢) موضع الخراب.

خِرْبة هٰهنا، فَلَهبوا، فَطافوا، فَوجدوا الْمَسْكَ في الْجِرْبة، فَقَتَل رسولُ اللّهِ عَلَيْقُ النّي ابن الحُقيق، وأحدهما زَوْجُ صَفِية بنتُ حُييً بن أَخْطب، وسَبى رسولَ اللّه عَلَيْقُ نساءهم وَذرارِيهم، وَقَسَم أموالَهم بالنّكُثِ (١) الذي نكثوا، وأراد أن يُجْليَهم منها.

فقالوا: يا محمد دَعْنا نكونُ في هذه الأرض نُصْلِحُها وَنَقومُ عليها، فَنَحن أعْلَمُ بها مِنْكُم.

وَلَم يَكِن لِرسولِ اللّهِ عَلَيْهِ ولا لأَصحابِه غلمانٌ يقومون عَليها، وكانوا لا يَفْرُغون يَقومون عليها، فأعطاهُم خَيْبَر على يَفْرُغون يَقومون عليها، فأعطاهُم خَيْبَر على

(١) نقض العهد.

أَن لَهِم الشَّطْرَ مِن كُلِّ زَرْعِ وَكُلِّ ثَمرٍ ما بدا لِرسول اللهِ ﷺ أَن يُقِرَّهُم.

وَقَسَّم رسولُ اللَّهِ ﷺ غَنائِمَ خَيْبَر، وكانت كَثيرةٌ كما وَصَفَها الله سُبْحانه وتعالى... حتى قال ابنُ عُمرُ رضي الله عنه: ما شَبِعنا حتى فتَحْنا خَيْبَر.

وقالت عائشة رضي الله عنها: لَمّا فُتحت خيبر قلنا: الآن نَشْبَعُ من التَّمر.

# زواج رسول الله عليه

وَقَعت صَفِيَةُ بنتُ حُيَيِّ بن أَخْطَب في السَّبْي بَعْدَ قَتْل زَوْجِها كنانة بن أبي الحُقيق لِغَدْره وَنكْثِه العَهْد.

وَلَمَا جُمِعَ السَّبِيُّ جاء دِحيَةُ الكَلْبِي،

فقال: يا نَبِيَّ اللَّهِ، أعطِني جارِيةُ من السَّبي.

فقال: اذهب فَخُذْ جاريَةً.

فَأَخِذَ صَفِيَة بِنت حُيِيّ، فَجاءَ رَجُلٌ اللهِ أَعْطَيْتَ اللهِ اللهِ أَعْطَيْتَ اللهِ اللهِ أَعْطَيْتَ دحية صَفية بِنت حُييّ سَيِّدَة قُرِيْظَة وَبَني النَّضير، لا تَصْلُحُ إلا لَك.

قال: «ادعوه بها»

فجاء بِها، فَلَمّا نَظُر إِلَيها النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَيْرَها»، وعرض عَليها النَّبِيُ عَلَيْ الإسلامَ فَأَسْلَمَت، فَأَعْتَقَها وَتَزَوَّجَها، وَجَعَل عتقها مَهْرَها،

وفي الطَّرِيق انتهت عِدَّتُها(۱) فبنى(۲) بها، وأولم (۳) بحيس (٤) من التمر والسمن والسويق.

ورأى رسولَ الله ﷺ بِوجهها خُضْرَةً، فقال: «ما هذا؟»

قالت: يا رسولَ الله رأيتُ قَبْل قُدومِك عَلَينا كَأنَّ القَمَرَ زالَ مِن مَكانِه، فَسَقَطَ في حِجْري، وَلا والله ما أَذْكُر من

<sup>(</sup>١) مدة حددها الشرع تقضيها المطلقة أو المتوفي عنها زوجها دون زواج.

<sup>(</sup>٢) دُخُلَ بها.

<sup>(</sup>٣) عَمل طعاماً للعرس.

<sup>(</sup>٤) تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن وتسوى كالثريد.

شأنِك شَيْئاً، فَقَصَصِتُها على زَوجي، فَلَطَمُ (١) وَجهي، وقال: تَمَنِّين هذا المَلِكَ الذي بالمَدينَةِ.

### قدوم مهاجري الحبشة

وفي أثناءِ غَزْوَةِ خَيْبَر قَدِمَ مُهاجرو المَحبَشَةِ؛ جَعْفَرُ بنُ أبي طالب وأصحابُه وَمَعهم الأشعرِيون أبو موسى وَقَومُه.

قال أبو موسى: بَلغَنَا مَخْرَجُ رَسولِ اللّهِ بَيْكَ وَنحن باليَمَنِ، فَخَرجنا مُهاجرين إليه، فَركِبْنا سَفَينةً، فَأَلقَتْنا سَفينتُنا إلى النّجاشِي بالحَبشَة، فَوافَقْنا جَعْفَرَ وأصحابَه عِنْدَه، فقال: إنّ رَسولَ اللّه فَيْكَ بَعَثنا وَأَمَرنا عَنْدَه، فقال: إنّ رَسولَ اللّه فَيْكَ بَعَثنا وَأَمَرنا

(۱) صَفَع.

بالإقامة، فأقيموا مَعنا، فأقمنا مَعَه حتى قَدِمنا فَوافَقنا رَسولَ اللّه عَلَيْ حين فَتَحَ خَيْبَر، فأسْهَم لنا، وَمَا قَسَم لأَحَدِ غاب عن فَتْحِ خَيْبَر شيئاً إلا لِمن شَهد مَعَه إلا لأصحاب سَفينتِنا مع جَعْفر وأصحابِه قَسَم لُهم مَعنا.

وَقد فَرِح رسولُ اللّهِ ﷺ بقدوم جَعْفَرَ وَمَن مَعَه من مُهاجري الحَبَشَة، فقال مُبْتَهِجاً: «واللّهِ ما أدري بأيّهما أفْرَحُ بِفْتحِ خَيْبَر أم بِقُدوم جَعْفَر».

# محاولة اغتيال رسول الله عليه

لقد جُبِلَ اليَهودُ على المَكْرِ والغَدْرِ وَنَقْضِ العُهودِ والمَواثِيقِ، فَهُم لا يَستَقيمونَ على عَهْدٍ أو مِيثاقٍ إلا ما دُمْت عَليهم قائما... فلما اطمأن برسول الله عَلَيْ المقام أهدَت إليه امرأة يهودية تُدعى زيْنَب بنت الحارث شاة مَشْوية مَسْمومة، وقد سَأَلت أي عُضْو أَحَبُ إلى رَسولِ الله عَلَيْ ؟
فقيل لها: الذّراع.

فأَكثَرت فيها مِن الشَّمّ، ثُم سَمَّت سائِرَ الشَّاةِ، ثُم جَاءَت بِها، فَلَمّا وَضَعتْها بَين يدي رَسول الله عَلَيْ تناوَلَ الذِّرَاع، فَلاك (۱) منها مُضْغَةً، فَلَم يُسِغُها، وَلَفَظَها ثُمّ قَال: "إنَّ هذا العَظْمَ لَيُخبُرنَى أَنَّه مَسْمُومٌ».

ثه قال: «اجمَعوا لي مَن ههنا من اليهود».

فَجُمعوا له، فَقال لَهم: "إني سائِلُكم

(١) مَضَغَ .

عَن شيءٍ، فهل أُنْتُم صادقيَّ فِيه ١٠

قالوا: نَعم، يا أَبا القَاسِم.

فقال لهم ﷺ: "مَن أبوكُم"؟

قالوا: أبونا فُلان.

قال: «كَذَبُتم أَبوكُم فُلان».

قالوا: صَدَقَتَ وَبَرَرْتَ.

قال: «هلَ أَنتم صادقيَّ عَن شَيءٍ إِن سألتُكم عَنه»؟

قالوا: نَعم يا أبا القاسم، وإن كَذَبْناك، عَرفت كَذبَنا كَما عَرفتَه في أبينا.

فقال رسولُ الله عَلَيْ: «مَن أَهلُ النّار»؟

فقالوا: نَكُونُ فِيها يَسيراً ثُمَّ تَخلِفُونَنا

فيها.

فقال لهم رسولُ اللهِ عَلَيْ : «اخسَووا فيها، فوالله لا نَخْلِفكم فيها أبداً».

ثم قال: «هَل أَنْتُم صادِقيَّ عن شيء إن سألتُكم عنه»؟

قالوا: نعم.

قال: «أَجَعَلْتُم في هذه الشاةِ سُمًّا»؟

قالوا: نعم.

قال: "فَما حَمَلَكم على ذلك"؟

قالوا: أَردنا إِن كُنت كاذِباً نَستريحُ مِنك، وإِن كُنت نَبياً لم يَضُرَّك.

وجيء بالمَرأَةِ إلى رسولِ اللّهِ ﷺ، فقالت: أَرَدتُ قَتْلَكَ.

فقال: «ما كانَ اللّهُ ليُسَلِّطُك عَليَّ».

قالوا: أَلا نَقْتُلُها؟

قال: (لا)).

وَلَم يَتَعَرضْ لَها، وَلم يُعاقبنها.

وَكَانَ قُرْبِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْنَ بِشُرٌ بِنُ البَراء فَأَكُل مِن الشَّاةِ فَسرى السُّمُّ في جسمه فَمات، فَجاءَ بِها رسولُ اللّهِ عَلَيْنَ مَرةً أُخرى فَقَتَلَها قصاصاً.

#### قريش ترصد الأخبار

علمتم يا أبنائي أن قُريشاً عَقَدَت هُدْنَةً مع المسلمين، فَلَمّا خَرَج رسولُ اللّهِ ﷺ

إلى خَيْبَر وَقَع تَراهنٌ عَظيمٌ بين مُشرِكي قُريش؛ فَمِنهم من يقولُ: يَظهَرُ مُحَمَّدٌ وأصحابُه، ومنهم من يقول: يَظْهَرُ الحَليفان ويهودُ خَيْبَر.

وكان الحَجّاجُ بن عِلاط السُّلُمي قد أَسْلَمَ وَشَهِدَ فَتْحَ خَيْبَر، وكانت امرأتُه من قريش، وكان كثيرَ المال، فَلَمّا ظَهَر النَّبِيُّ قُريش، وكان كثيرَ المال، فَلَمّا ظَهَر النَّبِيُّ على خَيْبَر قال الحَجّاجُ: إِنَّ لي ذَهَبَا عِند امرأتي، وإن تَعْلَم هي وأهلُها بإسلامي فَلا ما لي، فأذن لي، فلأسرع السيْر وأسبق فلا ما لي، فأذن لي، فلأسرع السيْر وأسبق الخبر، ولأخبرنَ أخباراً إذا قدمت أدرأ بها عن مالِي وَنفسى.

فَأَذَن له رسولُ اللهِ عَلَيْهُ، فلما قَدِمَ مَكَّة قال الأمرأتِه: أَخْفِي عَلَي واجْمَعي ما

كان لي عِنْدَكِ مِن مالٍ، فإني أريدُ أن أشتري من غَنائِم مُحَمَّدٍ وأصحابِه، فإنَّهم قَد استُبيحوا، وأصيبَت أموالُهم، وأن مُحَمَّداً قد أُسِر، وتَفَرَق عنه أصحابُه، وإن اليَهودَ قد أُسِر، وتَفَرَق عنه أصحابُه، وإن اليَهودَ قد أقسموا لتَبْعَثَنَ به إلى مَكَةَ ثم لَتَفْتُلنةً بِقَتْلاهم بالمَدينة.

وَفشا ذلك بِمَكَّةَ، واشتَدَّ على المُسْلمين، وَبَلَغ مِنهم، وَأَظْهَر المُشْرِكون الفُرْحَ والشُّرورَ.

فُبَلَغ العَبَّاسَ عَمَّ رَسولِ اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ السَّرورِ، وَجُلَبَّهُم وإظهارُ السَّرورِ، فأراد أن يقومَ وَيَخْرُجَ، فانَخَزَلَ (٢) ظَهْرُه،

<sup>(</sup>١) صوت الناس.

<sup>(</sup>٢) انقطع.

فَلَم يَقْدِرُ عَلَى القَيامِ، فَدعا ابناً له يقال له: قُتُم، وَكان يُشْبه رَسولَ اللهِ عَلَيْة، فَجَعَل العَبّاسُ يَرتَجِزُ، وَيَرْفَعُ صَوْتَه لِئلا يَشْمَتَ به أعداءُ الله:

حِبِّي قُثَم حِبِّي قُثَم

شَبيه ذي الأنفِ الأشَم

نَبِي رَبِّي ذي النّعيم

بِرَغِم أنفِ مَن رَغهم

وُحُشِرَ على بابِه رجالٌ كَثيرون مِن المُسْلمين والمُشركين، مِنْهم المُظْهِرُ للفَرَحِ والسُّرورِ، ومنهم الشامِتُ المُغْرِي، وَمِنهم من به مثل الموتِ من الحُزْنِ والبَلاءِ، فَلَما

سَمع المُسْلمون رَجْزَ العبّاسِ وَتَجَلُدَه، طابت نفوسُهم، وَظن المُشْركونَ أنه قَد أتاه ما لم يأتِهم.

ثُمَّ أَرْسَلَ العَبَاسُ غُلاماً له إلى الحَجّاج، وقال له: أخلُ به، وَقُلْ لَه: ويلك ما جئت به، وما تقول، فالذي وَعَدَ اللَّهُ خَيْر مِما جئتَ به؟ فلمَّا كلَّمه الغُلامُ قال له: اقرىء أبا الفَضل السَّلامَ، وَقل له: فليَخْلُ بي في بَعْض بيوتِه حتى آتيه، فإنَّ الخَبَرَ على ما يَسُرُّه، فلمَّا بَلَغ العَبْدُ بابَ الدّار، قال: أبشر يا أبا الفَضْل، فُوثب العَبَّاسُ فَرحاً كأنه لم يُصبْه بَلاءٌ قَطَ، حتى جاءه وَقَبَّل ما بين عَيْنَيه، فأخبرَه بقول الحَجاج، فَأَعْتَقَه. ثم قال: أخْبِرني.

قال: يقولُ لك الحَجّاجُ: أخلُ به في بعضِ بيوتِك حتى يأتيك ظُهْراً.

فلمَّا جاءَه الحَجاجُ، وَخَلا به، أَخَذَ عَليه لَتَكْتُمَنَّ خَبَري، فَوافَقه العَبّاسُ عَلى ذلك.

فقال له الحَجّاجُ: جئتُ وَقد افتَتَحَ رسولُ اللّهِ وَعَنِمَ أموالُهم، وَجَرَت فيهم سِهامُ اللّهِ، وإن رسولَ اللّه وَاللّهِ وَجَرَت فيهم سِهامُ اللّهِ، وإن رسولَ اللّه وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُولُولُولُولُ وَلّهُ وَلِمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

قال: فَجَمَعَت لَه امرأتُه مَتاعَه (۱)، ثم انْشَمَر (۲) راجعاً، فلما كان بعد ثَلاث، أتى العَبّاسُ امرأةَ الحَجّاج فَقال: ما فَعَلَ زَوْجُك؟

قالت: ذَهَب، لا يحزُنُك الله يا أبا الفَضْل، لَقد شَقَ عَلَينا الذي بَلَغَك.

فقال: أَجل، لا يحزُنُني اللهُ، وَلَم يَكُن بِحَمْدِ الله إلا ما أحبُ، فَتَحَ اللهُ عَلى رسولِه خَيْبَر، وَجَرَت فيها سهامُ اللهِ واصطفى رسولُ الله عَلَيْ صفيةَ لِنَفْسِه، فإن كان لك في زَوْجك حاجةً، فالحقي به.

<sup>(</sup>١) ما ينتفع به ويرغب في اقتنانه، كالطعام،وأثاث البيت، والمال.

<sup>(</sup>٢) نهض.

قالت: أَظَنُّكُ والله صادقاً.

قال: فَإِني والله صادِقٌ، والأَمْرُ على ما أقولُ لك.

قالت: فَمَن أَخَبَرَكَ بهذا؟

قال: الذي أخَبَركَ بما أُخْبَركَ.

ثُم ذَهَب حتى أتى مجالِسُ قُريش، فلمَّا رأوه قالوا: هذا والله التَّجَلُدُ<sup>(١)</sup> يا أبا الفضل، ولا يصيبَك إلا الخَيْرُ.

قال: أجل لم يُصِبْني إلا خَيْرُ والحَمُدُ لله، أخبر ني الحَجّاجُ بِكذا وكذا، وقد سألني أن أَكْتُمَ عَلَيه ثلاثاً لِحاجَةٍ، فَرَدَّ الله ما كان للمُسْلِمين من كابةٍ وَجَزَع على

(١) إظهار الجلَّدَ.

عِين الأَرْجَى الْمُجَرِّي السِّكِين الإِنْ الْإِنْ وَكُسِينَ سِنْ الْإِنْ الْمِيْرِةِ وَكُسِينَ www.moswarat.com

المشركين .

وَخَرِج المُسْلِمون من مَواضِعهم حتى دَخلوا على العَبّاس، فأخْبَرَهم الخَبَرَ، فَأشْرَقَت وُجوه المُسْلِمين.

## معاقل يهود تتهاوى

وبعد سقوطِ خَيْبَر تَهاوى كِيانُ اليَهودِ العَسْكَرِي في الجَزيرَةِ العَربية، فجاءَ يهودُ فَدك يَطلُبون الأمان، وَسَقَطت حُصونُ اليَهود في وادي القِرى عَنْوَةً (١)، واستسلم يَهود تَيْماء... وَمَدَّ الإسلامُ ظِلالَه على أرضِ العَربِ التي ظلت حِيناً من الدَّهْرِ في يَدِ يَهود يَعيشون فيها كما يَشْتَهون، وَيُفَرَّقون

(١) أخذت قَسْراً.

بين أُهلِها كما يَشاؤون.

## الرسول ﷺ يوصي بإخراج اليهود

وقبيل انتقالِ رَسولِ اللّهِ وَعَلِيْهُ إلى الرّفيقِ الأعلى أوصى بإخراج اليهودِ من جزيرة العرب، لأنه لا يجوزُ أن يَجْتَمعَ فيها دينان.

## عمر بن الخطاب يخرج يهود خيبر

مَكَثَ يَهودُ خَيْبَر يَزَرعون الأَرْضَ على النِّصفِ من نَتاجها إلا أنَّهم لم يستطيعوا أن يُغَيِّروا من مَكْرِهم وَغَدْرهم، فقد اغتالوا رَجُلاً مِن المسلمين، وَفَدَعوا (١) يدَي عَبْدِالله

<sup>(</sup>١) خلعوا يديه، فأصبح بها عَوجٌ في المفاصل كأنها فارقت مواضعها، ويكون في رسغ اليد أو القدم.

ابن عُمَرَ أيامِ خَلافِةَ أبيه؛ فقام عمرُ بنُ الخَطابِ خَطيباً في الناس فقال:

إِنَّ رسولَ اللهَ عَلَى كَانَ عَاملَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَن نُخْرِجَهُم إِذَا شِئْنا، وقَد عَدوا على عبدِالله بن عمر فَفَدعوا يَدَيه كَما قد بَلَغَكم، ومع عَدْوِهم على الأنصاريِّ قَبْله، لا نَشَكُ أَنَهم أصحابَه، ليس لنا هناك عَدُوُ غَيَرهم، فَمَن كَان له مالٌ بِخَيبر فَلْيَحَق بِه، فَإِني مُخْرِجَ يَهُود، فَأَخرَجَهم.

وَهَكذا؛ حَقَّقَ عُمُرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه وَصِية رَسول الله رَبِي فأخرجَ اليهودَ مِن أَرضِ الإسلامِ لإنَّهم لو بقوا فيها لَعَمِلوُا على انقِسامِها، وما اكتسبَ أَهْلُها من بَقائِهم إلا الدسائِسَ والخِيانَة.

قال الأبناءُ جميعاً: هكذا يِنْبَغي على المُسْلِمين أن يُخرجوا يَهودَ مِن أرض المُسْلِمين وبخاصَة بيت المَقْدِس الذي يَرْزَحُ<sup>(۱)</sup> تحت استعمارهم البغيض... ولكن مَتى يَتَحَققُ ذلك؟

قلت: هُو قَريبٌ، عِندما يَعودُ المُسْلِمون إلى دينِهم كَما كان سَلَفهُم الصَّالِحُ، فإن فَعلوا ذلك فقد استَحَقّوا الانتصارَ والانتشارَ فقد قالَ رسولُ الله عَلَيْهُ:

"إذا تَبايِعُتْم بالعينة (٢)، وأخذتُم أذنابَ البَقرِ، ورضيتُم بالزَّرْع، وتَرَكتُم الجِهادَ في سبيل الله، سلَّط اللهُ عليكم ذلاً لا ينزعهُ

<sup>(</sup>١) لا يستطيع الحراك.

<sup>(</sup>٢) نوع من البيوع الربوية.

عنكم حتى تُرجِعوا إلى دِينِكم».

قال الأبناءُ: اللَّهم أرنا يوماً تَقَرُّ به أعيننا من يهود وأعوانِهم ... وتردَّدَ في جَنباتِ المَجلسِ قولٌ خاشعٌ: آمين، وانفض المَجلسُ مُرددين كفارته: سبحانك اللهمَّ وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلا أنت، استغفرُك واتوبُ إليك ... على أملِ اللقاءِ على بركةِ الله.

※ ※ ※

يَقَعُ عِب لارَجِئِ لَافْخِتَّرِيَّ لأسكت لافتِ لافِزو وكريت www.moswarat.com

معلومات

تسماريين

أنسطة

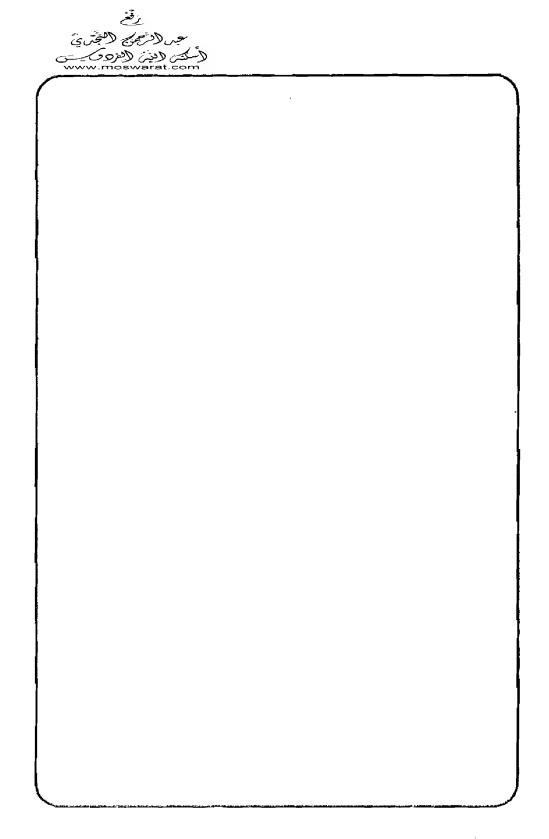

\* ضع دائرة حول رسز الجواب الصحيح:

١ ـ المسلم حريص على:

أ ـ هداية الناس.

ب \_ أخذ أموالهم.

ج \_ قَتْلُهِم

٢ \_ حَمَل راية رسول الله ﷺ يوم خيبر:

أ ـ جعفر بن أبي طالب.

ب \_ أبو موسى الأشعري.

ج ـ علي بن أبي طالب.

٣ ـ المرأة التي قدمت الشاة المسمومة لرسول الله علي هي:

| ًا ـ صفية بنت حيي .                   |
|---------------------------------------|
| ب ـ زينب بنت الحارث.                  |
| ج ـ هند بنت عتبة.                     |
| استخرج من أحداث غزوة خيبر             |
| مواقف تدل على:                        |
| ١ ـ سماحة رسول الله ﷺ:                |
|                                       |
| ٢ ـ حرص المسلمين على هداية الناس: .   |
|                                       |
| ٣ ـ جبن اليهود:                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ٤ ـ غَدْرُ اليهود: غَدْرُ اليهود      |
|                                       |

٥ \_ كذب اليهود: ......

﴿ بَيِّن الفرق في المعنى بين الكلمات البارزة حسب ورودها في الجملة:

١ \_ صاح اليهود: محمدٌ والخميس.

كان رسول الله يحب السفر يوم الخميس.

٢ ـ فرجع عليه ذُباب سيفه فقتله.

«إذا سقط الذباب في طعام أحدكم فليغمسه».

٣ ـ غيب اليهود مَسْك ثور فيه ذهب.

مثل الجليس الصالح كحامل المسك.

٤ \_ خُذ جارية من السبي غيرها.

﴿إنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية ﴾.

٥ ـ رأى رسول الله عَلَيْ في وجهها

خُۈْسرَة.

إن الدنيا حلوة خَضِرة.

# أصل بين العامود (أ) وما يناسبه في العامود (ب):

(ب) (أ)

الرجيع من حصون اليهود قرب خيبر

فدك مكيال واسع

حصن ناعم تمر وأقط وسمن يخلط مع

بعضه بعضاً

السندرة وغطفان

الحيس أول حصن هاجمه المسلمون

صوت الناس



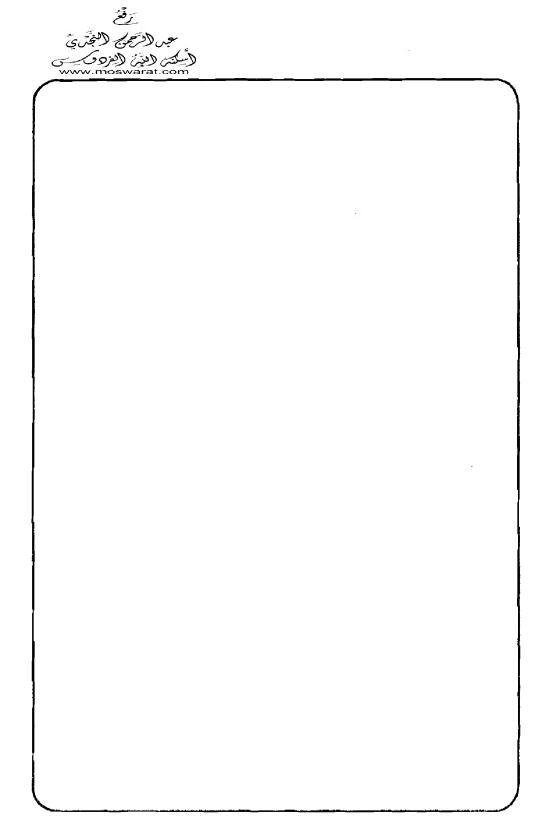



## www.moswarat.com

